## شاربان من الشوكولا!



تأليف: د. محمد الدرويش رسم: لما خليفة













ثُمَّ وَقَفَ عَلَى الكُرْسِيِّ أَمامَ المِرْآة، ورَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلًا: «الآن، أَمْ وَقَفَ عَلَى الكُرْسِيِّ أَمامَ المِرْآة، ورَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلًا: «الآن، أَصْبَحَ جِسْمي ضَخْمًا!».

وَضَعَ «ماهِر» بَعْضَ القُطْنِ تَحْتَ أَكْمامِ كَنْزَتِه، ونَظَرَ إلى المِرْآة، وقال: «يا لَلرَّوْعَة، عَضِلاتٌ كَبيرَةٌ! ولَكِن، مَهْلًا، أَصْبَحَ المِرْآة، وقال: «يا لَلرَّوْعَة، عَضِلاتٌ كَبيرَةٌ! ولَكِن، مَهْلًا، أَصْبَحَ جِسْمي ضَخْمًا، لَكِنَّني ما زِلْتُ صَغيرًا. كَيْفَ أَبْدو كَبيرًا؟».









فأنا قوي وضخم!

كَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُدَّ الكُراتِ كُلَّهَا في لُعْبَةِ كُرَةِ القَدَم،



ولَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ إلى الصَّفِّ قَبْلي. فَأَنا ضَخْمٌ وسَيَهْرُبُ رِفاقي مِنْ أَمامي! ولَكِن، أَنا لَد أُريدُ أَنْ يَهْرُبَ رِفاقي مِنْي. أُريدُ أَنْ أَلْعَبَ مَعَهُم.



هَلْ سَيَخافُونَ مِنْ جِسْمِي الضَّخْمِ وشارِبَيَّ السَّوْداوَيْن؟ الشَّوْدافَيْن القُطْنِ إِذَا خافُوا مِنِّي، فَسَأَقُولُ لَهُم الحَقيقة: بَعْضٌ مِنَ القُطْنِ وشارِبانِ مِنَ الشَّوكولا!



وهَلْ سَأَفُوزُ في لُعْبَةِ شَدِّ الحَبْلِ مَعَ فريقي؟ إنَّ عَضَلاتي القُطْنِيَّةَ هَذِهِ مُزَيَّفَةُ.

ماذا سَيَحْصُلُ إذا ذابَ الشّوكولا؟ أوووه... ما أَبْشَعَ هَذا المَ نُظَالِ



لا... لا... سَأَبْقى صَغيرًا الآن. سَأَكْبرُ كَما كَبرَ أَبِي، وسَأَصْبِحُ ضَخْمًا مِثْلَه، وسَيَنْمو لي شارِبانِ سَوْداوانِ حَقيقِيَّان، ولَيْسا مِنَ الشَّوكولا!





## الموضوع: تقليد الذب، تقبُّل الذّات.

«ماهِر» يُريدُ أَنْ يَكْبرَ بِسُرْعَةٍ... لِماذا؟ كَيْ يُصْبِحَ مِثْلَ أبيه: جِسْمٌ ضَخْمٌ، عَضَلاتٌ مَفْتولَةٌ وشَوارِبُ سَوْداءٌ كَبيرَةٌ...

هَلْ يُحَقِّقُ «ماهِر» حُلُمَه؟ سَتَعْرِفُونَ الإجابَةَ عِنْدَما تَقْرَأُونَ هَذِهِ القِصَّةَ الشَّيِّقَة.





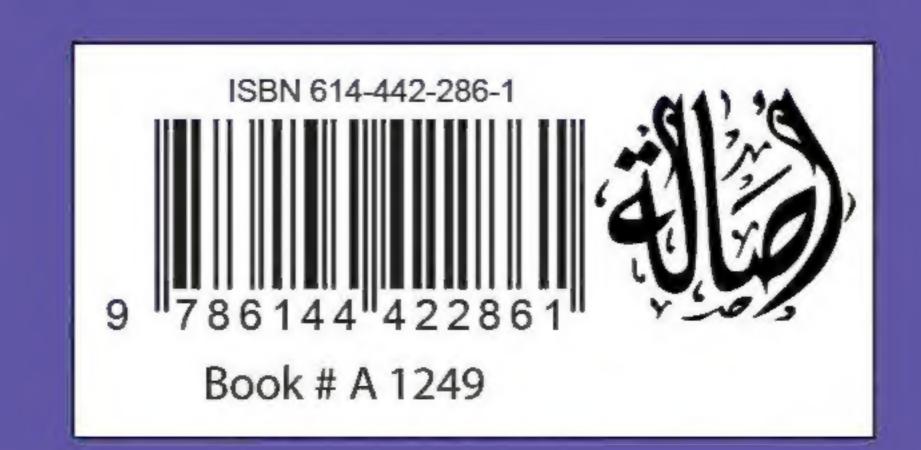